كتب الفراشة - الحِكايات المُشوِّقة



# التعليب ومالك الخزين



### ari-or

تَتَمَيَّز سِلْسِلَةُ الحِكاياتِ المُشَوِّقَةِ بِأَنَّهَا تَمْزُجُ بَيْنَ المُثْعَةِ والفَائِدَةِ في مَضْمُونِهَا وَفِي طَرِيقَةِ إِخْرَاجِهَا.

فَمِنْ حَيْثُ الْمَضْمُونُ نَجِدُ أَنَّ كُلَّ حِكَايَةٍ تَدُورُ فِي إِطَارٍ تَرْبَوِيٍّ يُقَدِّمُ لِلقَارِئِ الصَّغيرِ قِصَّةً مُشَوِّقَةً فِي أَحْدَاثِهَا وَشَخْصِيّاتِها، ويُوَجُّهُهُ فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ اللهَ أَنْ يَسْتَخْلِصَ مِنَ القِصَّةِ مَغْزَى أَخْلاقِيًّا رَفِيعًا يُبَصِّرُهُ بِأَهَمِّيَّةِ القِيمِ والأَخْلاقِ السَّامِيَةِ فِي الحَياةِ ودَوْرِها فِي تَوْطيدِ العَلاقاتِ الإنسانِيَّةِ وترابُطِ المُجْتَمَعِ البَشَرِيِّ وتَخْقيقِ سَعَادَتِهِ.

أَمّا مِنْ حَيْثُ الإِخْراجُ فَقَدُ قُدَّمَنْ هٰذِهِ الحِكاياتُ يِطَرِيقَةٍ فَنَيَّةٍ مُبْتَكَرَةٍ تُسِرً النَّاظِرَ بِجَمالِ الصّورَةِ وَنَراءِ اللَّوْنِ، وتَحْفِزُ القارِئَ إلى التَّفَاعُلِ مَعَ القِصَّةِ وهُو يُتابِعُ أَحْداثَهَا مِن البِدايَةِ حَتّى يَصِلَ إلى الخاتِمَةِ. فَقَدِ اسْتُبدِلَتْ بَعْضُ مُفْرَداتِ يُتابعُ أَحْداثَهَا مِن البِدايَةِ حَتّى يَصِلَ إلى الخاتِمةِ. وَيَجِدُ القارِئُ في آخِرِ الكِتابِ القِصَّةِ بِصُورِ تُعَبِّرُ عَنِ الكَلِمَةِ أَفْضَلَ تَعْبيرٍ. ويَجِدُ القارِئُ في آخِرِ الكِتابِ مُلْحَقًا بِكُلِّ الصُّورِ التي تَحَلَّلَتِ القِصَّةِ، وقَدْ كُتِبَتْ في أَسْفَلِ كُلِّ صورَةِ الكَلِمَةُ المَطْلُوبَةُ مُحَرَّكَةً بِحَسَبِ إعْرابِها في الجُمْلَةِ، وعلى القارِئِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الصَّورَةِ المُناسِبَةِ لِكَيْ يَحْصُلَ عَلى الكَلِمَةِ التي تُعَبِّرُ عَنْها والّتِي تَكُونُ حَرَكَةُ الصَّورَةِ المُناسِبَةِ لِكَيْ يَحْصُلَ عَلى الكَلِمَةِ التي تُعَبِّرُ عَنْها والّتِي تَكُونُ حَرَكَةُ الصَّورَةِ المُناسِبَةِ لِكَيْ يَحْصُلَ عَلَى الكَلِمَةِ التي تُعَبِّرُ عَنْها والّتِي تَكُونُ حَرَكَةُ الطَّورَةِ المُناسِبَةِ لِكَيْ يَحْصُلَ عَلَى الكَلِمَةِ التي تُعَبِّرُ عَنْها والّتِي تَكُونُ حَرَكَةُ الصَّورَةِ المُناسِبَةِ لِكَيْ يَحْصُلَ عَلَى الجَمْلَةِ. ويِذْلِكَ يَتَدَرَّبُ القارِئُ عَلَى القِراءَةِ الطَّورَةِ المُنْتِهِ الْعَرَبِيَّةِ وقواعِدِها، في الوَقْتِ الذي يَتَذَوّقُ فيهِ مُثْعَةَ القِراءَةِ وحَلاوَةُ الاكْتِشَافِ.

# الثعلب ومالك المحزين

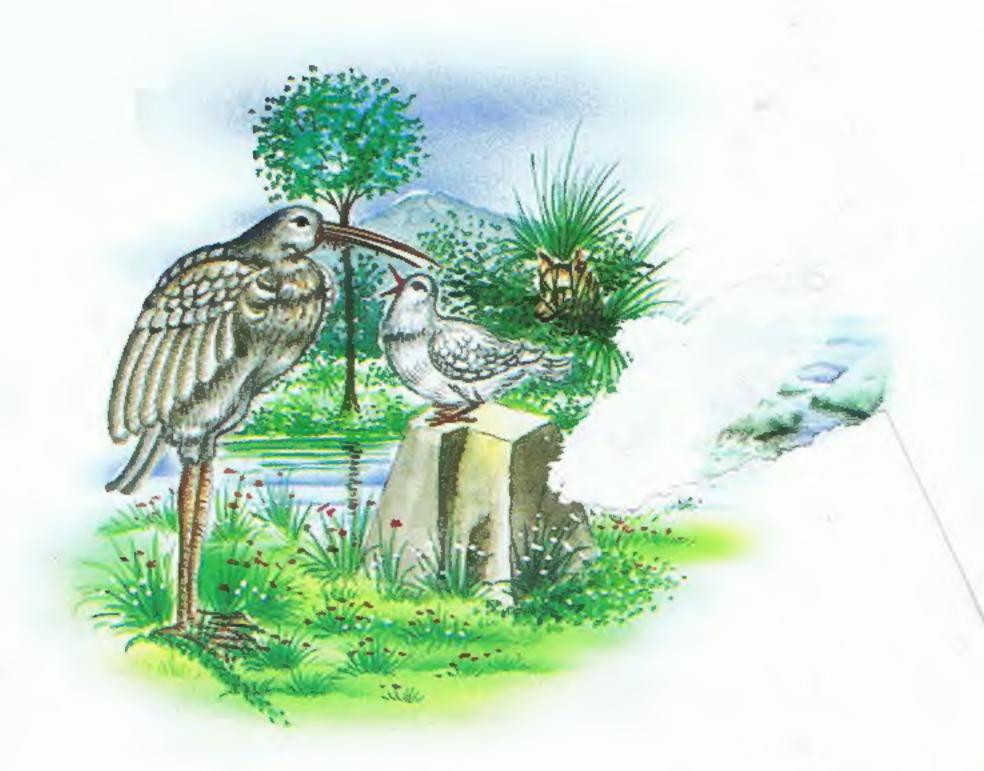

تَ أليف : الدّكتورعَلي عَبدالمنعم عَبدالحميْد



مكتبة لبئنات كاشِرُون

مَكَتَبَة لِبُتَناتَ ثَاشِهُ وَآنَ البِلاطِ - صَ.ب: ٩٢٣٢ - ١١ رَقَاق البِلاطِ - صَ.ب: ٩٢٣٢ - ١١ بَيروت - لَبُنان web site address: www. librairie-du-liban.com.lb وُكَلاه وَمُوزِعون فِي جَمِيع أَنْفَاء العَالَم هُ لِنَكُاده وَمُوزِعون فِي جَمِيع أَنْفَاء العَالَم هُ لِنَكَ مَبَة لِبَتَناتَ نَنَاشِهُ وَلَنَ مِنْ الطبعة الأولى ١٩٩٩ رَقِم الكِتاب ١٩٩٩ مُطبع فِي لِبُناتُ



كَانَ «مَالِكُ الْحَزِينُ» يَمْشي كَعَادَتِهِ عَلَى شَاطِئِ





في وَقْتِ



الْغَارِبَةِ، وَهِيَ تُرْسِلُ أَشِعَّتَهَا عَلَى رُؤوسِ

النَّهْرِ بِلَوْنِها الذَّهَبِيِّ الْبَديعِ.



وَهِيَ تَطيرُ عائِدةً إلى



قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ







وَبَيْنَمَا هُوَ سَارِحٌ في هَذِهَ الْمَنَاظِرِ الْخَلَابَةِ - أَبْصَرَ

تَمْشِي وَئِيدَةً بَطِيئَةً، مُطرِقَةً واجِمَةً، ساهِمَةً



شارِدَةً. فَتَلقّاها قائِلًا:

كَعَادَتِكِ؟

«ما لَكِ أَيَّتُها الْحَمامَةُ لا



وَما هَذَا الْحُزْنُ الَّذِي يُطِلُّ مِنْ ﴿ ﴿ ؟» فَأَجَابَتْهُ الْحَمَامَةُ: «يَا أَخِي، لَقَدْ نَزَلَ بِي هَمُّ فَظيعٌ، وَأَحَاطَتْ بِيَ الْمَصَائِبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَثْقَلَ الْغَمُّ وَأَحَاطَتْ بِيَ الْمَصَائِبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَثْقَلَ الْغَمُّ وَأَحَاطَتْ بِيَ الْمَصَائِبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَأَثْقَلَ الْغَمُّ هُ فَلَمْ أَعُدْ قَادِرَةً عَلَى الطَّيَرانِ!»

ه ق

عَلَى الْحَمامَةِ، وَمالَ عَلَيْها في رِفْقٍ،

يُمَّ قالَ لَها:

«قُصِّي عَلَيَّ ما حَدَثَ، وَلَعَلَّني أَسْتَطيعُ مُعاوَنتكِ، وَتَخْفيفَ أَحْزانِكِ، وَتَخْفيفَ أَحْزانِكِ،

ابْتَسَمَتِ الْحَمامَةُ لِمالِكِ ابْتِسامَةَ عَطْفٍ وَحَنانٍ، وَقَالَتْ لَهُ:

«كَيْفَ تُخَفِّفُ عَنِّي حُزْني وَأَنْتَ مالِكٌ الْحَزينُ؟» أَجابَها مالِكٌ الْحَزينُ:

«تَعْلَمين يَا أُخْتِي أَنَّ سَبَبَ حُزْنِي هُوَ الْحُبُّ وَالْحَنانُ، وَالْحَنانُ، وَالْحَنانُ، وَالْعَطْفُ وَالْإِشْفَاقُ، فَأَنَا - كَسائِرِ أَجْدادِي وَآبائي -





أُعيشُ قَريبًا مِنْ مِلْ الْمِياهِ، فَإِذَا مَا جَفَّتِ

الْيَنابِيعُ، وَكَادَتْ مِياهُهَا تَنْشَفُ، حَزِنْتُ عَلَى ذَهَابِهَا ؟



وَ مِنْها، حَتَّى لا أَشْرَبُ مِمَّا بَقِيَ مِنْها، حَتَّى لا

تَنْقُصَ، وَقَدْ أَمُوتُ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ، فَأَنَا أَضَحَّى بِنَفْسي

في سَبيلِ إِنْقاذِ غَيْري!»

قَالَتِ الْحَمَامَةُ: «لا تَغْضَبْ مِنِّي يَا أَخِي، فَمَا قَصَدْتُ الْإِسَاءَةَ إِلَيْكَ، وَلَكِنِّي حَزِينَةٌ حَائِرَةٌ، لَا أَدْرِي مَاذَا

قَالَ مَالِكُ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكِ! فَأَنَا مُقَدِّرٌ ظُرُوفَكِ،





«تَعْرِفُ يَا أَخِي، أَنَّنِي أَبْنِي الْبَي فَوْقَ تِلْكَ

الطُّويلَةِ الْباسِقَةِ، وَأَبْذُلُ في سَبيلِ ذَلِكَ

مَجْهُودًا شَاقًا، أَحْمِلُ مَجْهُودًا شَاقًا، أَحْمِلُ مَجْهُودًا وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرى،





وَصَمَتَتِ الْحَمامَةُ كَأَنَّما خَنَقَها ﴿ وَصَمَتَتِ الْحَمامَةُ كَانَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَمْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"نَعُمْ، أَعْرِفُ يَا أُخْتَي . . . وَعِنْدَمَا أَفْراخُكِ الْبَيْضَ - تَسْهَرِينَ عَلَى رِعايَتِهِمْ، وَتَأْتِينَ إِلَيْهِمْ أَفْراخُكِ الْبَيْضَ - تَسْهَرِينَ عَلَى رِعايَتِهِمْ، وَتَأْتِينَ إِلَيْهِمْ إِذَا مَا اشْتَدَّتْ بِدَا مَا اشْتَدَّتْ مِنْ حَتَّى إِذَا مَا اشْتَدَّتْ بِدِ مَنْ مَا اسْتَدَّتْ مِنْ حَتَّى إِذَا مَا اشْتَدَّتْ



قالتِ الْحَمامَةُ وَجِسْمُها يَنْتَفِضُ مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ وَالرُّعْبِ:

«لَقَدْ عَرَفَ مَنَى أَفْراخِي قَدْ كَبُرَتْ، وَ مَنْ أَسْفَلَ إِلَيَّ مَتَى أَدْرَكَ أَنَّ أَفْراخِي قَدْ كَبُرَتْ، وَ مَنْ أَسْفَلَ الْمَيْ مَتَى أَدْرَكَ أَنَّ أَفْراخِي قَدْ كَبُرَتْ، وَ مَنْ أَسْفَلَ اللَّهُ خُلَةِ، وَيَقُولُ لِي: «إِمَّا أَنْ تَرْمِيَ إِلَيَّ أَفْراخَكِ، وَإِمَّا النَّخْلَةِ، وَيَقُولُ لِي: «إِمَّا أَنْ تَرْمِيَ إِلَيَّ أَفْراخَكِ، وَإِمَّا أَنْ أَصْعَدَ إِلَيْكِ فَ مَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ!»

قالَ وَقَدْ أَدْرَكَ سَبَبَ حُزْنِ الْحَمامَةِ:

«وَطَبْعًا كُنْتِ تَخافينَ مِنْهُ، فَ الْمُعَا كُنْتِ تَخافينَ مِنْهُ، فَ الْمُعَا كُنْتِ تَخافينَ مِنْهُ، فَ

ظَنَّتِ الْحَمامَةُ أَنَّ «مالِكًا» يَسْخُرُ مِنْها، وَيَتَهَكَّمُ

عَلَيْها، فَقالَتْ لَهُ في ضيقٍ:







وَحِينَئِذٍ أَدْرَكَتِ اللهِ خَطَأَها، وَعَرَفَتُ أَنَّ خَطَأَها، وَعَرَفَتُ أَنَّ خَطَأَها وَعَرَفَتُ أَنَّ خَوْفَها هُوَ سَبَبُ هَلاكِ أَفْراخِها، فقالَتْ: «وَبِماذا تُشيرُ عَلَيَّ يا أَخِي؟»

أجابَها «مالِكٌ الْحزينُ»:

"إِذَا جَاءَكِ مِنْ وَهَدَّدَكِ وَتَوَعَّدَكِ - فَقُولِي لَهُ: "إِذِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْعَدَ النَّخْلَةَ فَافْعَلْ، فَإِنَّنِي لَنْ أَرْمِيَ إِلَيْكَ أَفْراخي. "

وَ حَمَلَتُهَا أَجْنِحَتُهَا، وَطَارَتْ إِلَى عُشِّهَا في أَعْلَى



وَحينَ كَبُرَ أَفْراخُها، وَجاءَها الثَّعْلَبُ كَعادَتِهِ، وَهَدَّهَا وَحينَ كَبُرَ أَفْراخُها، وَجاءَها الثَّعْلَبُ كَعادَتِهِ، وَهَدَّدَها قالَ لَها «مالِكُ الْحَزينُ».



إغْتاظَ الثَّعْلَبُ، وَلَكِنَّهُ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَكَتَمَ غَضَبَهُ، وَتَلَطَّفَ في الْحَديثِ مَعَ الْحَمامَةِ، وَقالَ لَها: «مَنْ أَشَارَ عَلَيْكِ بِذَلِكَ أَيَّتُهَا الْحَمامَةُ الْعَظيمَةُ؟» فَقَالَتْ لَهُ فِي نَشْوَةٍ وَفَرَحٍ، وَهِيَ لا تُدْرِكُ مَكْرَهُ وَكَيْدَهُ: «إِنَّهُ أَخِي ﴿ وَرَعَاهُ. » حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ. » تَرَكُ التَّعْلَبُ اللَّهِ مُ وَأَخَذَ اللَّهُ التَّعْلَبُ اللَّهُ التَّعْلَبُ اللَّهُ مُ وَأَخَذَ المُعْلَبُ اللَّهُ اللَّ بَحْثًا عَنْ «مالكِ الْحَزينِ». وَهُناكَ وَجَدَهُ،

فَحَيَّاهُ، وَابْتَسَمَ لَهُ، وَقالَ لَهُ:

"يا مالِك، هُناكَ أَمْرٌ يُحَيِّرُني، وَأُريدُ أَنْ أَعْرِضَهُ عَلَيْك، لِتَشْرَحَهُ لى. »





سَعِدَ «مالِكُ» بِهَذَا الْقَوْلِ، وَانْبَسَطَتْ أَساريرُهُ،

وَامْتَلاَّتُ نَفْسُهُ بِالْغُرورِ، وَقالَ:

ما تُريدُ، وَسَأَشْرَحُ لَكَ مَا



غَمُضَ عَلَيْكُ.»



مَثَلًا. »



قَالَ الثَّعْلَبُ: «مَثَلًا إِذَا جَاءَتُكَ الرِّيحُ الْعَاصِفَةُ عَنْ شِمَالِكَ فَأَيْنَ تَضَعُ ﴿ ﴾ ؟» شِمالِكَ فَأَيْنَ تَضَعُ ﴿ ﴾ أَضعُهُ تَحْتَ الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنِ

هَكَذَا. »

قَالَ التَّعْلَبُ: «وَإِذَا جَاءَتْكَ عَنْ يَمينِكَ فَأَيْنَ تَضَعُ رَأْسَكَ؟»

أَجابَ مالِكُ: «أَضَعَهُ تَحْتَ جَناحي هَكَذا.»



قَالَ الثَّعْلَبُ في خُبْثِ: «أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ اللهَ أَعْطَى الطُّيورَ مَا لَمْ يُعْطِ الْحَيَواناتِ؟ لَكِنْ قُلْ لي يا مالِكُ: إِذَا جَاءَتْكَ الرِّيحُ الْعاصِفَةُ عَنْ يَمينِكَ وَعَنْ شِمالِكَ وَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَأَيْنَ تَضَعُ رَأْسَكَ؟»

بين بين

قالَ مالِكٌ في زَهْوٍ وَغُرورٍ: «

رِجْلَيَّ هَكَذا. »

عَلَيْهِ التَّعْلَبُ فَدَقَّ عُنُقَهُ، وَأَكَلَهُ،

ثُمَّ وَقَفَ عَلَى عِظامِهِ وَريشِهِ وَقالَ: «هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَنْصَحُ

غَيْرَهُ وَلا يَنْصَحُ نَفْسَهُ!»



# مُلْحَق بِصُورِ الكِتابِ وكَلِماتِها.







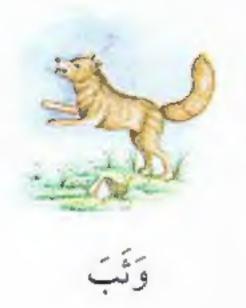





#### أسئِلة حول القِصة

١ - بِمَ تَصِفُ كُلًّا مِنَ: الثَّعْلَبِ، مالِكِ الْحَزينِ، الْحَمامَةِ؟

٢ - ضَعْ كَلِمَةً بَدَلَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيْنَ الْأَقْواسِ لِتُصْبِحَ الْجُمْلَةُ صَحِيحَةً:

- يَعيشُ مالِكٌ الْحَزينُ (بَعيدًا) عَنْ مَنابِعِ الْماءِ.

- الثَّعْلَبُ (قادِرٌ) عَنْ تَسَلُّقِ النَّخْلَةِ.

- تَبْني الْحَمامَةُ عُشَّها في (أَسْفَلِ) النَّخْلَةِ.

٣ - لِماذا شُمِّيَ مالِكٌ الْحَزِينُ بِهَذا الاِسْم؟

٤ - إغْتاظَ التُّعْلَبُ مِنْ مالِكِ - ما السَّبَبُ؟

٥ - كَيْفَ مَكَرَ الثَّعْلَبُ بِمالِكِ الْحَزينِ؟

٦ - ماذا قالَ الثَّعْلَبُ بَعْدَ أَنْ أَكَلَ مالِكًا؟ وَما رَأْيُك؟





## كتب الفراشة

#### المِكايات الهُشوقة ٨ . الثعثلث وَمَالِك الحَرين

#### سلسلة الحكايات المشوقة

٦ - مَن يَضْحَكُ أَخيرًا يَضْحَكُ كَثيرًا
٧ - البيضات الثّلاث
٨ - الثّعْلَب ومَالِك الحَزين
٩ - الصَّديق المَجْهول

١ - الصَّيّاد والسَّمَكَة
٢ - أبو نَمّام
٣ - كَبْش العَمّ دينار
٤ - نُبوءَة العرّاف
٥ - مَن هو الوَزير؟



